## الثمن الأولُ من الحزب الواحد و الأربعون المعرب الواحد و الأربعون المعرب الواحد و الأربعون المعرب الم

وَ لَا نَجُدِدُ لُوَا أَهُلَ أَلْكِنَبِ إِلَّهُ بِالَّذِي هِيَ أَخْسَنُ ۗ إِلَّهُ بِالَّذِي هِيَ أَخْسَنُ ۗ إِلَّهُ أَلْذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِالذِكَ أَنَزِلَ إِلَيْنَا وَأُنِولَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُ نَا وَإِلَهُ كُمْ وَنُولُدُ وَنَعَنُ لَهُ مُسَامِهُ وَنَّ ١ وَكَ ذَالِكَ أَنْزَلُنَآ إِلَيْكَ أَلْكِنَاتٌ فَالذِينَ ءَا تَبْنَهُمُ الْكِنَابَ يُومِنُونَ بِيرِهِ وَمِنْ هَوْ لُلاءَ مَنْ يَبُومِنُ بِيَّةٌ وَمَا بَحَحَدُ بِعَايَلْنِنَا إِلَّا ٱلْكَفِيْرُونَّ ۞ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبُلِهِ مِن كِنَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ أَلْمُنْطِلُونٌ ۞ بَلْ هُوَ ءَا يَنْ كَا يَيْنَكُ فِي صُدُودِ إِلَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ وَمَا بَحْفَ لُهُ بِحَا يَـٰنِنَآ إِلَّا أَلظَّالِمُونَّ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنُـزِلَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِن رَبِّهُ عَلَا إِنَّمَا أَلَا يَكُ عِندَ أَلِنَّهِ وَإِنْهَا أَنَا نَذِيكُ مُّبِينٌ ٥ أَوَلَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَكَ يُتُ لِىٰ عَلَيْهِ مُرَّةً إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْمِي لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ قُلُ كَ فِي بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي أَلْسَمُونَ وَالْآرْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَيْطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ الْخَلْبِرُونَّ ۞ وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِّ وَلَوْلَآ أَجَلُّ شُّسَمَىً لِجَّاءَ هُمُ الْعَذَابُ وَلَيَانِيَنَّهُ مُ بَغُنَّةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَّ ۞ يَسُنَعِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِّ وَ إِنَّ جَمَنَّمَ لَحُيطَةً إِا لَكِفرِينٌ ۞ يَوْمَ يَغُشِيهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوُقِهِمُ وَمِن تَحَيِّ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَعَمَّلُونٌ ٥ يَغِبَادِيَ أَلَذِينَءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرُضِ وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَاعَبُدُونِّ ۞ كُلُّ نَفُسٍ ذَ آيِفَةُ الْمُوْتِّ ثُمَّ إِلَيْنَا ثُرْجَعُونٌّ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ أَنْجَنَّاذِ غُرَفًا تَجْهِ مِن تَحَيِنهَا أَلَا نُهَدُ خَلِدِينَ فِيهَ أَنِعُمَ أَجُرُ الْعَلِينَ ۞ أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ٥ وَكَأَيِّن مِّن دَ آبَّةِ

وَكَأْيِن مِن دَابَة لِلْعَنْمِلُ رِزُقَهَا أَللّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَ أَسَّمِيهُ الْعَلِمُ ۞ وَلَإِن سَا أَلْتَهُم مَّنَ خَلَق أَلسَم وَتِ وَالاَرْضَ وَسَحِّتَ أَلشَّمْسَ وَالْفَحَر لَكُ مَّ اللّهُ مَلْسُطُ الْرِزْقَ لِمِن يَنْكَاءُ لِيَقُولُنَّ أَللّهُ فَأَنِي يُوفَكُونَ ۞ أَللّهُ يَبْسُطُ الْرِزْقَ لِمِن يَنْكَاءُ مِن عِبَادِهِ وَ وَيَقْدِرُ لَهُ مَّ إِنَّ أَللّه يِكُلِ شَعَةٍ عَلِيمُ ۞ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَن يَبَادِهِ وَ وَيَقْدِرُ لَهُ مَّ إِنَّ أَللّه يِكُلِ شَعَةٍ عَلِيمُ ۞ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَن تَرْلَ مِن أَلسَمَا وَ مَا هَ فَأَحْيا بِهِ إِلاَ رُضَ مِن بَعْدِ مَوْتِ كَا لَكَ مَن أَلسَمَا وَ مَا أَعْيابِهِ إِلاَ رُضَ مِن بَعْدِ مَوْتِ كَاللّهُ مَن السَّمَا وَ مَا أَكْ مَن أَللّه مِن اللّهُ عَلَيْ وَالْمَعْ لَلْ يَعْمُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَكُوا فَي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمَا هَاذِهُ وَلَي مَن أَللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا هَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا هَا لَهُ مُر اللّهُ مَن اللّهُ وَلَوْ اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ وَلِي اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَا رُضِ فَينَظُّرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةٌ الذِينَ مِن قَبُلِهِ مُ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَنَارُواْ ۚ الْأَرْضُ وَعَهَرُوهَاۤ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُ وَهَا وَجَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظَامِهُمُّ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظَالِمُونَّ ۞ شُمَّ كَانَ عَلِقِبَةُ الدِينَ أَسَاعُوا السُّوَائِيَ أَن كَذَّ بُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسَنَّهُ رِءُ وَنَّ ۞ أَلَّهُ يَبُدَ وُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَـ قُومُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُجْرِمِونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مُ مِّن شُرَكَآيِهِ مُ شُفَعَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِمُ كَفِي بَنَّ ١ وَيَوْمَ تَغُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِن عَالَى اللَّهُ الذِينَ ءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَةٍ بَحُهُ بَرُونَ ۞ وَأَمَّا أَلَدِينَ كُفَرُواْ وَكُذَّابُواْ بِعَايَنِنَا وَلِقَاءِ اللَّحِرَةِ فَأَوْلَئِكَ فِي الْعَدَابِ مُحُضَرُونَ ۞ فَسُبْحَنَ أَللَّهِ حِينَ تَنْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٥ وَلَهُ الْحَامَدُ فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطَهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ الْحَتَّ مِنَ ٱلْمُيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُيِّتَ مِنَ أَكْتِيَّ وَ. كُحْرِ إِلَا رُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَا لِكَ ثَخْدَ رَجُونٌ ۞ وَمِنَ-ايَكِتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَنْ يُنْ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنَ - ايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُم ُ وَ أَذُوا جَا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّهُ وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِلْقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ۞

## الثمن الرابع من الحزب الواحد و الأربعون

وَمِنَ - ايَكْنِهِ ، خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْنِلُكُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَاتِ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنَ - اَيَانِهِ ، مَنَامُكُم بِالْيُلِ وَالنَّهِارِ وَابْتِغَآؤُكُ مُرمِّن فَضَلِهِ } إِنَّفِ ذَالِكَ لَا بَنْ ِ لِقَوْمِ بَسْ مَعُونَ ﴿ وَمِنَ - ابَنْهِ عَيْرِ يَكُو الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلسَّمَاءَ مَاءً فَبُحُةِ عِبِهِ إِلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِلَّهُ عَلَيْ لِلَّهُ عَلَمُ لِيَعْ فِلُونَ ۗ ۞ وَمِنَ - ايَكِنِهِ } أَن تَقُومَ أَلسَّ مَا أَهُ وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمٌ إِذَا دَعَاكُرُ دَعُوَةً مِنَ أَلَارُضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونً ۞ وَلَهُ مِن فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ ١٠٥ وَهُوَ أَلَدِ مِي يَبْدَؤُا أَنْحَالُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهٌ وَلَهُ الْمُتَالُ الْاعْلِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْارْضُ وَهُوَ ٱلْعَنِ يِذُ الْحَكِيمُ اللهُ صَرَبَ لَكُمُ مِنْنَالَا مِّنَ أَنفُسِكُمْ مَلَ لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَ قُنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ نَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُو أَنفُسكُمْ كَذَ الْكَ نُفْصِّلُ الْايَاتِ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ إِتَّبَعَ أَلْذِينَ ظَامُوا أَهُوَاءَ هُم يِغَيْرِعِلْمِ فَنَنُ يَهُدِ لَ مَنَ آضَلَّ أَللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن تَّضِرِينَ ۞ فَأَفِهُ وَجَمَكَ

فَأَقِيمَ وَجُمَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطُرَتَ أَلَّهِ إِلْتِي فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبَديلَ لِخَالُقِ أَلْنَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ الْقَيْدُمُ وَلَكِحَنَّ أَكُونَ أَكُونَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَّ قُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّكَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا صُلِّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمِ فَرِحُونَ ١٠٠٠ وَ إِذَا مَسَّ أَلنَّاسَ ضُرُّ دُعَوا رَبَّهُ مِثْنِيبِينَ إِلْيَهٌ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنَهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَ اتَيْنَهُ مُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ اللَّهُ أَمَرَ انزَلْنَا عَلَبُهُمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ مِمَا كَانُوا بِيهِ يُشْرِكُونَ ١٠ وَإِذَآ أَذَقْنَا أَلْتَاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّ مَنَ آيُدِيهِمُ وَإِذَا هُمْ يَقْنَطُونٌ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوَا أَنَّ أَلَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنَ إِنَّا أَنَّ أَلَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ إِنَّا أَهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا أَلْقُرُ إِن حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّ بِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ أَللَّهِ وَأَوْلَإِلَكَ هُمُ أَلَكُونَ ١ وَمَآءَ اتَيَتُم مِّن رِّبَا لِّنتُرَبُّواْ فِي مُوَالِ إِلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ أَللُّهِ وَمَآءَ اتَيْتُمُ مِّن زَكُوٰ فِي ثُرِيدُ ونَ وَجُهَ أَسَّهِ فَأَوُلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۗ ۞ ٱللهُ الذِ عَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُم تُمَّ الْمُعَالَمُ مُمِّيثُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُم هَلُ مِن شُرَكَآيِكُم مَّنْ يَّفَعَلْ مِن ذَالِكُم مِّن شَدِّءٌ سُبْحَانَهُ, وَتَعَالِىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ظَهَرَأَلْفَسَادُ.

## الثمن السادس من الحزب الواحد و الأربعون

ظَهَرَأَلْفُسَادُ فِي أِلْبَرِّ وَالْبَحِيْ بِمِاكْسَبَتَ أَيْلِ إِلنَّاسِ لِيُدِ يِقَهُم بَعْضَ أَلدِك عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١٠٠٥ قُلْ سِيرُواْفِ إِلَا رَضِ فَانظُرُواْ كَيَفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الدِينَ مِن قَبُلُ كَانَ أَكْنَارُهُم شُمْشُرِكِينَ ۞ فَأَقِم وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْفَتِلِ أَنْ يَّانِيَ يَوْمُ لُا مَرَدَّ لَهُ ومِنَ أَللَّهِ يَوْمَمِ نِهِ يَصَّدَّعُونَ ١٠ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُّرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَ نَفُسِهِمْ بَمَهَدُونَ ﴿ لِبَعْ بِيَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِن فَضَّلِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْكِفِي بَنَّ ۞ وَمِنَ-ايَانِهِ عَ أَنَّ يُرْسِلَ أَلِرِيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُدِيقَكُمُ مِن رَّحْمَنِهِ وَلِنَجَرِي أَلْفُلُكُ بِأَمْ رِهِ وَلِتَبْتَنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدَ اَرُسَلْنَا مِن قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فِحَآءُ وهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْنَقَـمْنَا مِنَ أَلْذِينَ أَجُرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُــرُ المُومِنِينَ ١ أَللَّهُ الذِه يُرْسِلُ الرِّيحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَكَبُسُطُهُ و فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخَـُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ } فَإِذَا أَصَابَ بِيء مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } إِذَا هُمْ يَسُتَبُشِرُونَ ١٥ وَإِن كَانُوا مِن فَبُلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَبُهم مِّن فَبَلِهِ -لَمُبُلِسِينَ ١ فَانظُرِ إِلَىٰ أَنْدِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ عَجْمِ إِلاَّ رُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَا لِكَ لَمُحْجِ الْمُوْتِيٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ وَ لَبِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأْوُهُ مُصَفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعَدِهِ عِكَفْرُونَ ١٠٠٥ فَإِنَّكَ لَا نُسُمِعُ الْمُوَتِىٰ وَلَا نُسُمِعُ الشُّمَّ أَلدُّعَآءَ ! ذَا وَلَّوْأُ مُدْبِرِينَ ١٠ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْحُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُو إِن نُسُمِعُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِعَايَانِنَا فَهُم مُّسُلِمُونَ ۞ أللة الذي

أَلَّتُهُ ۚ الذِے خَلَقَكُمْ مِّن ضُعُفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعَادِ ضُعُفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعُدِ فُ قَ ة ضُعُفَا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ أَلْعَلِمُ الْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَغُومُ السَّاعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِنُواْ غَيْرَسَاعَةِ كَذَالِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴿ وَقَالَ أَلَذِينَ أَوْتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدَ لَيِثُنُّمُ فِي حَتَبِ إِلَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّبِعْتِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْتِ وَ لَاِكَتَّكُرُ كُنْتُمَ لَا تَعْلَمُونَّ ۞ فَيَوْمَ إِذِ لَّا تَسْفَعُ الذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَد ضَّرَبُنَا لِلتَّاسِفِ هَـٰذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَـٰلٌّ وَلَهِن جِئْتَهُم بِـَايَترِ لَّيَقُولَنَّ أَلْذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَ آنتُمُ وَ إِلَّا مُبْطِلُونَّ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ إلذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ فَاصْبِرِّ إِنَّ وَعُـدَ أُللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْنَخِفَّنَّكَ أَلذِينَ لَا يُوفِنُونَ ۗ ۞ مرألته ألتخمز التجيم أَلَيَّةٌ ۞ يَلُكَ ءَايَتُ الْكِنَبِ إِنْحَكِمِ ۞ هُدًى وَرَحْمَةُ لِلْحُسِنِينَ ۞ أَلذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلَوْةَ وَيُونُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوُلَيْكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن تَيِّمٌ وَأُوْلَيْكَ هُو اٰكُفْلِحُونَ ۗ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَنَنُ نَوْكَ لَهُوَ أَكْتَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْسَبِيلِ إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُرُ وَأَا وَلَإِكَ لَهُ مُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ وَإِذَا تُنْتَلِى عَلَيْهِ ءَ ايَكْنَا وَلِنَ مُسْتَكِيرًا كَأَن لَّرَيَسُمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنِيَهِ وَقُرَّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِبِيرِ ١٤ إِنَّ أَلِدِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَمَعُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ٥ خَلِدِينَ فِنهَا وَعُدَ النَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَيْرِ بِرُّ الْحَكِيمُ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَوْنِ بِغَيْرِعَتَدِّ تَرَوُّنَهَا ۗ وَٱلْقِيٰ فِي إِلَارُضِ رَوَاسِيَ أَنَ نَمِيدَ بِكُو وَبَتَّ فِهِهَامِن كُلِّ دَآبَتَةٌ وَأَنزَلْنَامِنَ أَلسَّكَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتُنَا فِبهَا مِن كُلِّ زَفْج كَرِبيمٌ ۞ هَاذَ اخَلُقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ أَلَذِينَ مِن دُونِيرٌ عَلَى إَلْظَالِمُونَ فِي ضَكَالِ ثُمُبِينٌ ۞ وَ لَفَنَدَ - اتَبُنَّنَا

وَلَقَدَ - اتَيْنَا لُقُهُ مَنَ أَنْحِكُمَةً أَنَّ اشُكُرُ لِلهِ وَمَنْ يَتَشْكُرُ فَإِنْمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ١٥ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِا بُنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ و يَلْبُنِّي لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلشِّـ رُكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا أَلِانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ و وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنَّ وَفِصَالُهُ وَ فِعَامَيْنٌ أَنُ اشْكُرْ لِي وَلِوْ لِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمُصِيرُ ٥ وَإِن جَهْدَ الْ عَلَىٰ أَن ثُشْرِكَ فِي مَا لَيُسَ لَكَ بِيهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَّا وَصَاحِبُهُمَا فِي إِلدُّ نَبِا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنَ آنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىَّ شُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمُ فَأَنَّبِتُكُمُ بِمَا كُنكُمْ تَعُمَلُونَ ١ يَنْهُنِيَ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنُ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَغْرَةٍ اَوْفِ إِنسَمَوْتِ أَوْفِ إِلَارْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَنْهُنَيّ أَقِرِ إِلصَّلَوْةٌ وَامْرٌ بِالْمُعُرُوفِّ وَانْهُ عَنِ الْمُنكَيِّ وَاصْبِرُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُودِ ۞ وَلَا تُصَاعِمُ خَدَّكَ لِلنَّاسُّ وَلَا تَمْشِهِ ۚ إِلَّا رُضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ ۞ وَا قُصِدُ فِي مَشْيِكٌ وَاغْضُضُ مِن صَوْتِكُ إِنَّ أَنكَرَ أَلَاصُونِ لَصَوْتُ أَكْتِمِيرٌ ٥ أَلَرُ نَدَوا أَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي إِلسَّمَوْنِ وَمَافِي إِلاَرْضِ وَأَسَبَغَ عَلَيْكُو نِعَمَهُ و ظَلِهِ مَ وَبَاطِنَةً وَمِا طِنَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَتُجَادِ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَكِ مُّنِيرٌ ٥ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ البَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ أُلَّهُ ۚ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَبَحَدُنَا عَلَيْهِ ءَ ابَآءَ نَآ أَوَ لَوْ كَانَ ٱلنَّسَيْطَانُ